

## كَانَ جُحَادَائِمَ الشَّكُو يَ مِنْ سُوءِ مُعَامَلَةِ زَوْ جَتِهِ لَهُ ، لأَنَّهَا دَائِمَةُ النِّرَاعِ لِأَتْفَهِ الْأَسْبَابِ حَتَّى ضَاقَ بِهَا .





وَفِي يَوْمٍ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ زَوْجَةَ جُحَاقَدْ مَاتَتُ فَقَالُوا: لَقَدْ تَخَلَّصَ مِنْهَا جُحَا، فَيَالَهَا مِنْ مِسْكِينَةٍ، لَقَدْ قَتَلَهَا جُحَا. وَلَا بُدَّ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَى ذَلِكَ. حَرَجَ جُحَا إِلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْمَوْتَ كَانَ قَضَاءً وَقَدَرًا ، وَأَنَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ ، إِنَّهَا مَشِيئَةُ اللهِ . قَالُوا لَهُ : \_ لَا بُدَّ أَنْ نَتَأَكَّد مِنْ ذَلِكَ .

قَالَ جُحَا: يَالَهَا مِنِ امْرَأَةٍ مُشَاكِسَةٍ فِي حَيَاتِهَا وَأَيْضًا فِي مَمَاتِهَا.





فَلَمَّا تَأَكَّدُ النَّاسُ مِنْ بَرَاءَةِ جُحَا اجْتَمَعُوا وَقَرَّرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ الذَّهَابَ إِلَى بَيْتِ جُحَا وَ الاعْتِذَارَ لَهُ عَمَّا بَدَرَ مِنْهُمْ مِنَ اتِّهَامٍ ظَالِمٍ . فَلَمَّا ذَهَبُوا إِلَيْهِ قَالُوا: لَقَدْ جِئْنَا إِلَيْكَ يَا جُحَا لِنَعْتَذِرَ لَكَ ، ونْقَدِّمَ وَاجِبَ العَزَاءِ فِي وَفَاةٍ زَوْ جَتِكَ الْفَاضِلَةِ ، فَرَحَّبَ بِهِمْ جُحَا قَائِلًا:

آهٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَدَى حُزْنِى عَلَى زَوْجَتِى لَرَثَيْتُمْ
لِحَالِى .





فَقَالُوا: يَاللَّعَجَبِ لَقَدْ كُنْتَ تَشْكُو مِنْهَا. قَالَ جُحَا: عَلَى الرَّغْمِ مِمَّا لَا قَيْتُ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَمَا أَصَابَنِي مِنْ بَطْشِهَا وَطُولِ لِسَانِهَا فَإِنِّي حَزِيْتُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّرِيكَ المُنَاكِفَ حَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ. قَالَ أَحَدُهُمْ: يَارَجُلُ لَا تَحْزَنْ وَلَا تُفَكَّرْ فِي الْوَحْدَةِ فَإِنَّ النِّسَاءَ كَثِيرَاتُ ، يَكْفِي أَنْ تُشِيرَ بأَصْبَعِكَ إِلَى إحْدَاهُنَّ وَنَحْنُ نَتَقَدَّمُ إِلَى أَهْلِهَا وَ نَطْلُبُهَا لِلزَّوَا جِبِكَ .





قَالَ جُحَا: سَأَفَكُرُ فِي الْأَمْرِ. فَقَالَ آخرُ: يَنْدُو أَنَّ جُخَا سَيَتَزَوَّ جُ، وَشَقِيقَتِي يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ خَيْرَ زَوْجَةٍ لَهُ. ضَحِكَ جُحَا قَائِلًا: يَا أَصْدِقَائِي إِنْنِي حَقًّا لَسْتُ حَزِينًا لِأَنِّي لَا أَرْغَبُ فِي الزَّوَاجِ.





قَالُوا وَقَدْ هَمُّوا بِالنَّهُوضِ: عَلَى أَىِّ حَالِ لَقَدْ جِئْنَا إِلَيْكَ لِنُحُفِّفَ عَنْكَ يَا جُحَا ، فَشَكَرَ هُمْ جُحَا وَرَاحَ إِلَيْكَ لِنُحُفِّفَ عَنْكَ يَا جُحَا ، فَشَكَرَ هُمْ جُحَا وَرَاحَ يُودِّعُهُمْ ، وَلَمْ تَمْضِ أَيَّامٌ حَتَّى مَاتَ حِمَارُ جُحَا .

حَزِن جُحَا عَلَى حِمَارِهِ حُزْنًا شَدِيدًا وَرَاحَ يَبْكِيهِ حَتَّى إِنَّهُ مَرِضَ مِنْ شِدَةٍ حُزْنِهِ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِمُوَ اسَاتِهِ .

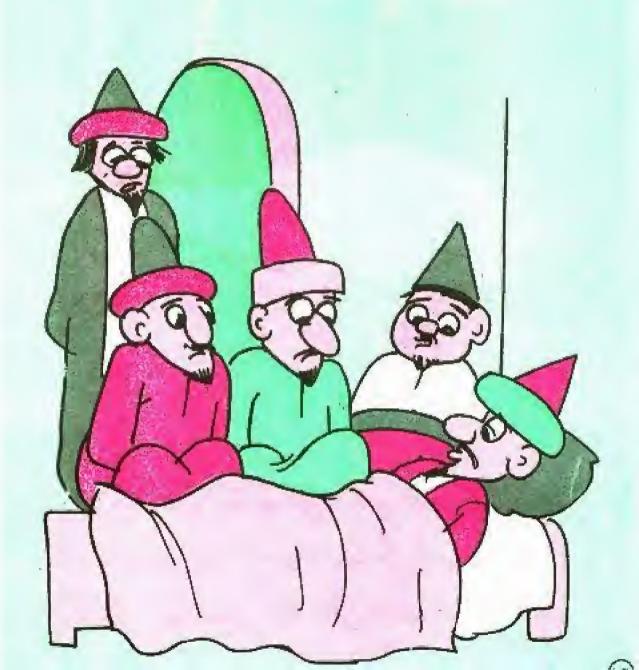

قَالَ لَهُمْ جُحَا: كُلَّمَا تَذَكَّرْتُ حِمَارِى وَالْعُمْرَ الَّذِي قَضَيْتُهُ فِي صُحْبَتِهِ الشَّتَدَّ حُزْنِي وَبُكَائِي لِأَنِّى لَنْ أَرَاهُ ثَانِيًا، كَمْ كَانَ نَافِعًا وَمُعِينًا لِي



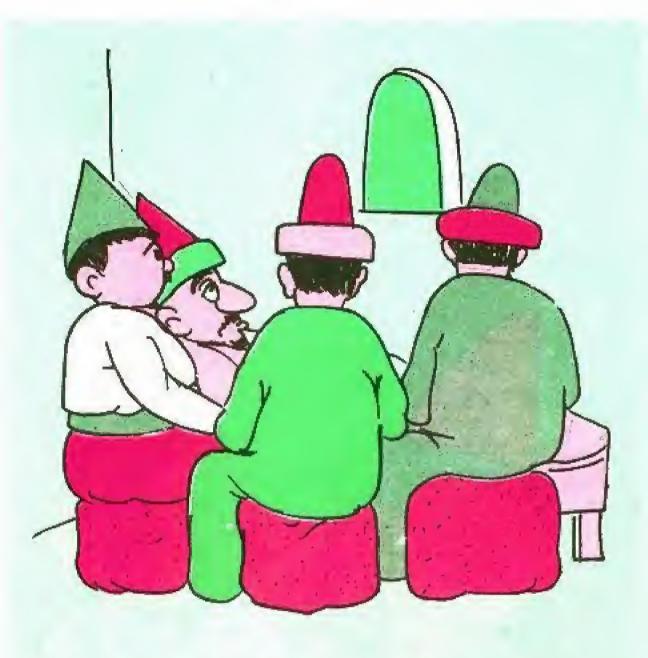

قَالُوا لَهُ فِي تَعَجُّبٍ: مَالَكَ يَا جُحَا؟ إِنَّكَ لَمْ تَحْزَنْ عَلَى حِمَارِكَ ، وَلَمْ تَبْكِ عَلَى رَوْجَتِكَ مِثْلَمَا حَزِنْتَ عَلَى حِمَارِكَ ، وَلَمْ تَبْكِ كَلَى رَوْجَتِكَ مِثْلَمَا بَكَيْتَ حِمَارَكَ ، فَهَلْ كَانَ الْحِمَارُ وَرُجَتَكَ مِثْلَمَا بَكَيْتَ حِمَارَكَ ، فَهَلْ كَانَ الْحِمَارُ أَوْجَتِكَ ، فَهَلْ كَانَ الْحِمَارُ أَفْضَلَ عِنْدَكَ مِنْ زَوْجَتِكَ ؟

قَالَ جُحَا: لَقَدْ مَاتَتْ زَوْجَتِى وَأَتَيْتُمْ لِعَزَائِي فِيهَا وَكُلِّ مِنْكُمْ قَدَّمَ لِي زَوْجَةً جَدِيدةً لِلزَّواجِ مِنْهَا. مِنْكُمْ قَدَّمَ لِي زَوْجَةً جَدِيدةً لِلزَّواجِ مِنْهَا. قَالُوا: وَنَحْنُ مَازِلْنَا عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِتَنْفِيذِ مَا عَرَضْنَاهُ عَلَيْكَ.



قَالَ جُحَا فِي غَيْظٍ:

فَلَمَّا مَاتَ حِمَارِى لَمْ أَجِدْ وَاحِدًا مِنْكُمْ يَقُولُ لِي
سَآتِيكَ بِحِمَارٍ غَيْرِهِ أَوْ عِنْدِى لَكَ حِمَارٌ ، فَأَيُّ الْمَيْدِةِ أَوْ عِنْدِى لَكَ حِمَارٌ ، فَأَيُّ أَصْدِقَاءِ أَنْتُمْ ؟

